

فِريسْكَا.. فِريسْكَا.. سَمِعَتْ لَيْلَى صَوْتَ بَائِعِ الفِريسْكَا يُنَادِي عَلَى الشَّاطِئِ، قَالَتْ لأُمِّهَا: (بِسُرْعَةٍ يَا أُمِّي قَبْلَ أَنْ يَمْشِيَ بَائِعُ الفِريسْكَا). فَضَحِكَ الأَبْ قَائِلًا: (لا تَقْلَقِي لأُمِّهَا: (بِسُرْعَةٍ يَا أُمِّي قَبْلَ أَنْ يَمْشِي إِلَّا عِنْدَمَا يَنْفَذُ صُنْدُوقُهُ الزُّجَاجِيُّ لِيَمْلأَهُ ثَانِيةً). يَا ابْنَتِي، بَائِعُ الفِريسْكَا لا يَمْشِي إِلَّا عِنْدَمَا يَنْفَذُ صُنْدُوقُهُ الزُّجَاجِيُّ لِيَمْلأَهُ ثَانِيةً). أَمَّا هَانِي الَّذِي كَانَ يَحْمِلُ جَرْدَلَ المَاءِ وَأَلْعَابَ الرِّمَالِ فَقَدْ قَالَ: (سَأَشْتَرِي لُبًّا وَسُودَانِيًّا، وَلا تَخَافِي يَا أُمِّي، لَنْ أَرْمِيَ القِشْرَ عَلَى الأَرْضِ، مَعِي حَقِيبَةٌ بِلاسْتِيكِيَّةُ وَسُودَانِيًّا، وَلا تَخَافِي يَا أُمِّي، لَنْ أَرْمِيَ القِشْرَ عَلَى الأَرْضِ، مَعِي حَقِيبَةٌ بِلاسْتِيكِيَّةُ سَودَاءُ أَجْمَعُ فِيهَا القِمَامَة).





وَضَعَتِ الأُسْرَةُ حَقَائِبَهَا بِجِوَارِهِمْ عَلَى الشَّاطِئِ، وَتَمَّ وَضْعُ الشَّمْسِيَّةِ مَائِلَةً حَتَّى تَحْجُبَ أَشِعَّةَ الشَّمْسِ القَوِيَّةَ، وَجَلَسَ الشَّمْسِيَّةِ مَائِلَةً حَتَّى تَحْجُبَ أَشِعَّةَ الشَّمْسِ القَوِيَّةَ، وَجَلَسَ الأَبُ وَبَدَأَ فِي قِرَاءَةِ الجَرِيدَةِ. أَمَّا الأُمُّ فَقَدْ جَلَسَتْ تَنْظُرُ إِلَى الأَبُ وَبَدَأَ فِي قِرَاءَةِ الجَرِيدَةِ. أَمَّا الأُمُّ فَقَدْ جَلَسَتْ تَنْظُرُ إِلَى مِيَاهِ البَحْرِ بِسَعَادَةٍ غَامِرَةٍ وَتُعِدُّ السَّانُدُوتْشَاتِ. وَانْطَلَقَ هَانِي وَلَيْلَى نَحْوَ بَائِعِي الفِريسْكَا وَالتَّسَالِي.

بَعْدَ سَاعَةٍ مِنَ اللَّعِبِ، رَجَعَ الأَوْلادُ لِيَجْلِسُوا مَعَ وَالدَيهِمَا، وَوَسَطَ قَهْقَهَاتِهِمْ وَسَعَادَتِهِمُ الغَامِرَةِ بِالإِجَازَةِ، جَاءَتْ أُسْرَةٌ أُخْرَى وَوَضَعَتِ المِنْضَدَةَ أَمَامَ البَحْرِ مُبَاشَرَةً، وَأَخَدُوا يَسْتَعِدُونَ لِلجُلُوسِ، فَطَلَبَ مِنْهُمْ وَالِدُ هَانِي أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَهُمْ بِجَانِبِهِ وَلَيْسَ أَمَامَهُ لِيَرَوا البَحْرَ جَمِيعًا، وَيَلْعَبَ الأَطْفَالُ فِي يَجْعَلُوا مَكَانَهُمْ بِجَانِبِهِ وَلَيْسَ أَمَامَهُ لِيَرَوا البَحْرَ جَمِيعًا، وَيَلْعَبَ الأَطْفَالُ فِي البَحْرِ مَعًا، لَكِنَّ الأُسْرَةَ رَفَضَتْ، وَطَالَبُوا وَالِدَ هَانِي بِأَنْ يُحَرِّكَ هُو مَقَاعِدَهُ لِيَزُقِ بِجَانِبِهِمْ، وَلَكِنَّ وَالِدَ هَانِي اعْتَذَرَ قَائِلًا: (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ البَحْرِ خُطْوَةٌ، كَيْفَ لِيَأْتِي بِجَانِبِهِمْ، وَلَكِنَّ وَالِدَ هَانِي اعْتَذَرَ قَائِلًا: (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ البَحْرِ خُطْوَةٌ، كَيْفَ لِيَأْتِي بِجَانِبِهِمْ، وَلَكِنَّ وَالِدَ هَانِي اعْتَذَرَ قَائِلًا: (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ البَحْرِ خُطْوَةٌ، كَيْفَ لِيَأْتِي بِجَانِبِهِمْ، وَلَكِنَّ وَالِدَ هَانِي اعْتَذَرَ قَائِلًا: (بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ البَحْرِ خُطْوَةٌ، كَيْفَ سَيَمْ المُصَيِّفُونَ؟ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَرَى البَحْرَ مُبَاشَرَةً المَفْرُوضُ أَنْ نَنْقِلَ المَعْرَقِينَ وَالكَرَاسِي، وَبِذَلِكَ نُعْلِقُ الشَّاطِئَ وَيُصْبِحُ لِنَا فَقَط). المَّاطِئَ وَيُصْبِحُ لِنَا فَقَط). لَمْ يَسْتَمِعْ أَحَدٌ مِنَ الأُسْرَةِ المُكَوَّنَةِ مِنْ ثَلاثَةِ أَفْرَادٍ لأَيِّ كَلِمَةٍ أَوْ نَصِيحَةٍ مِنْ وَالِدِ هَانِي.



نَظَرَ وَالِدُ هَانِي إِلَى زَوْجَتِهِ الَّتِي قَالَتْ بِهُدُوءٍ: (إِنَّنَا فِي نُزْهَةٍ، لا يَجِبُ أَنْ نَشَاجَرَ). فَقَالَ الأَبْ: (لا أُرِيدُ أَنْ أُعَلِمَّ أُولادِي السَّلْبِيَّةَ). فَقَالَ هَانِي: (لا يَا أَبِي، إِنَّ الْخِلافَ مَعَ الأَنَانِيِّ فِي نُزْهَةٍ لَنْ يَأْتِيَ لَنَا بِخَيرٍ، نَبْتَعِدُ قَلِيلًا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ فِي الْخِلافَ مَعَ الأَنَانِيِّ فِي نُزْهَةٍ لَنْ يَأْتِي لَنَا بِخَيرٍ، نَبْتَعِدُ قَلِيلًا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ فِي الْخِلافَ مَعَ الأَنَانِيِّ فِي نُوْهَةٍ لَنْ يَأْتِي لَنَا بِخَيرٍ، نَبْتَعِدُ قَلِيلًا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ فِي الْخِلافَ مَعَ الأَنْوِيِّ فِي نُوْهَةٍ لَنْ يَأْتِي لَنَا بِخَيرٍ، نَبْتَعِدُ قَلِيلًا، وَحَسْبُنَا اللَّهُ فِي مَنْ لا يَرَى إِلا نَفْسَهُ وَسَعَادَتَهُ حَتَّى وَلُوْ عَلَى حِسَابِ الآخَرِيينَ). فَابْتَسَمَ الأَبُ قَائِلًا: (لِيَسْتَمِرَّ يَومُنَا سَعِيدًا رَغْمًا عَنْ مُحِبِّي ذَاتِهِمْ، انْقِلْ يَا وَلَدِي أَشْيَاءَنَا عَلَى المِنْضَدَةِ المُجَاوِرَةِ، وَسَأَذْهَبُ إِلَى إِدَارَةِ الشَّرِكَةِ النَّتِي تُدِيرُ الشَّاطِئَ عَلَى المِنْضَدَةِ المُجَاوِرَةِ، وَسَأَذْهَبُ إِلَى إِدَارَةِ الشَّرِكَةِ النَّتِي تُدِيرُ الشَّاطِئَ لِلشَّكُوى). فَقَالَتْ لَيْلَى: (وَلَكِنْ يَا أَيِي..). فَقَاطَعَهَا الأَبُ قَائِلًا: (أَكْمِلُوا يَوْمَكُمْ أَنْ تُغَيَّبَ، فَكَمَا يَجِبُ أَنْ تُقَاوِمَ إِحْسَاسَكَ بِالأَنَانِيَّةِ يَجِبُ أَيْضًا أَنْ تُقَاوِمَ إِحْسَاسَكَ بِالأَنَانِيَّةِ يَجِبُ أَيْضًا



نَقَلَ الأَبْنَاءُ المِنْضَدَةَ وَهُمْ فِي ضِيقٍ، وَأَكْمَلُوا لَعِبًا عَلَى الشَّاطِئِ حَتَّى طَلَبَ حُسَامٌ أَنْ يَلْعَبَ مَعَهُمْ؛ وَحُسَامٌ هُو أَحَدُ ابْنِي الرَّجُلِ الَّذِي جَلَسَ أَمَامَهُمْ، فَانْدَهَشَ هَانِي، وَلَكِنَّهُ وَافَقَ، وَبَدَؤُوا يَلْعَبُونَ مَعًا فِي عَمَلِ قِلاعٍ مِنَ الرِّمَالِ، فَانْدَهَشَ هَانِي، وَلَكِنَّهُ وَافَقَ، وَبَدَؤُوا يَلْعَبُونَ مَعًا فِي عَمَلِ قِلاعٍ مِنَ الرِّمَالِ، وَلاحَظَ هَانِي أَنَّ حُسَامًا مُتَعَاوِنٌ، وَيُحِبُّ النَّاسَ، فَفَرِحَ أَنَّهُ كَسَبَ صَدِيقًا مُهَذَّبًا وَلاحَظَ هَانِي أَنَّ حُسَامًا مُتَعَاوِنٌ، وَيُحِبُّ النَّاسَ، فَفَرِحَ أَنَّهُ كَسَبَ صَدِيقًا مُهَذَّبًا عَلَى الشَّاطِئِ. قَالَتْ لَيْلَى لحُسَامٍ: (لِمَاذَا تَجْلِسُ أُخْتُكَ وَحْدَهَا؟ لِمَاذَا لا

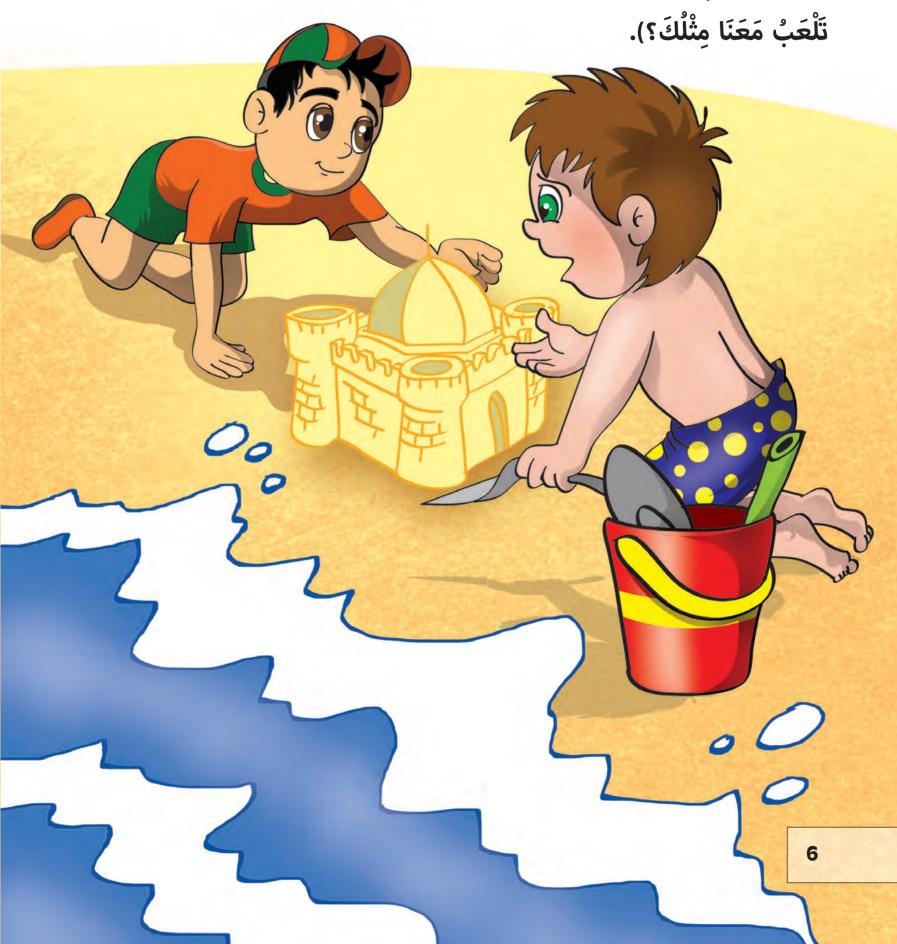

فَقَالَ حُسَامٌ: (سُهَا تُحِبُّ أَنْ تَسْتَحْوِذَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ لِنَفْسِهَا فَقَط: أَلْعَابٍ، طَعَامٍ، حَتَّى الثَّنَاءِ وَالتَّدْلِيلِ مِنْ أَبِي وَأُمِّي، فَهِيَ تَفْعَلُ الـمُسْتَحِيلَ لِتَنَالَهُ وَحْدَهَا). فَقَالَ هَانِي: (الأَنَانِيَّةُ جَعَلَتْهَا شِرِّيرَةً، أَسِفٌ يَا حُسَامُ، لَكِنْ لَمْ أَعْرِفْ مَاذَا أَقُولُ غَيرَ ذَلِكَ). فَأَكْمَلَ حُسَامٌ لَعِبًا، وَقَالَ: (لا نَتَأَسَّفْ، فَأَنَا أَيْضًا أَقُولُ مَاذًا أَقُولُ غَيرَ ذَلِكَ). فَأَكْمَلَ حُسَامٌ لَعِبًا، وَقَالَ: (لا نَتَأَسَّفْ، فَأَنَا أَيْضًا أَقُولُ عَنْهَا شِرِّيرَةٌ، وَلَكِنَّ أَبِي لا يُصَدِّقٰنِي، فَهِي تُمثِّلُ دَائِمًا أَنَّهَا مَظْلُومَةٌ حَتَّى تَأْخُذَ مَا تُرْيِدُ، وَكَثِيرًا مَا تَكْذِبُ حَتَّى يَتَضَايقَ مِنِي). فَقَالَ هَانِي: (لا تَغْضَبْ يَا حُسَامُ، لابئدً أَنْ تَعْلَمَ أُخْتُكَ أَنَّهَا تَنَصَرَّفُ خَطَأً). اذْهَبِي يَا لَيْلَى وَادْعِي سُهَا لِلجُلُوسِ وَاللَّعِب مَعَنَا.



كَانَتْ سُهَا تَجْلِسُ بِجِوَارِ الأَبِ، فَأَلْقَتْ لَيْلَى عَلَيْهَا السَّلامَ وَدَعَتْهَا لِلَّعِبِ مَعَهُمْ، فَأَخَذَتْ سُهَا سَانْدُوتْشًا لِنَفْسِهَا وَذَهَبَتْ لِتَأْكُلَهُ، فَنَادَاهَا الأَبْ: (خُذِي لأَخِيكِ فَأَخَذَتْ سُهَا سَانْدُوتْشًا لِنَفْسِهَا وَذَهَبَتْ لِتَأْكُلَهُ، فَنَادَاهَا الأَبْ: (خُذِي لأَخِيكِ أَيْضًا، إِنَّهُ لَمْ يَأْكُلُ مُنْذُ جِئْنَا). فَنَادَتْ وَالِدَةُ لَيْلَى عَلَى لَيْلَى قَائِلَةً: (تَعَالَى يَا لَيْلَى عَلَى لَيْلَى قَائِلَةً: (تَعَالَى يَا لَيْلَى لِتَأْخُذِي سَانْدُوتْشَاتٍ لَكِ وَلأَصْحَابِكِ، فَنَحْنُ جِيرَانٌ فِي الشَّاطِئِ وَتَلْعَبُونَ لَيْلَى لِتَأْخُذِي سَانْدُوتْشَاتٍ لَكِ وَلأَصْحَابِكِ، فَنَحْنُ جِيرَانٌ فِي الشَّاطِئِ وَتَلْعَبُونَ مَعًا. هَيَّا يَا ابْنَتِي، الخَيرُ عِنْدَمَا يَتَوَزَّعُ عَلَى الجَمِيعِ بَرَكَتُهُ تَزِيدُ). أَخَذَتْ لَيْلَى سَانْدُوتْشَاتٍ كَثِيرَةً، وَجَلَسُوا جَمِيعًا عَلَى الأَرْضِ بِأْكُلُونَ.



كَانَ وَالِدُ حُسَامِ وَسُهَا يَنْظُرُ لَحُسَامِ وَهُو يَتَنَاوَلُ سَانْدُوتْشًا مِنْ هَانِي وَيَضْحَكُونَ جَمِيعًا، فَابْتَسَمَ وَشَعَرَ بِالخَجَلِ قَلِيلًا، أَمَّا سُهَا فَقَالَتْ: (أَجْمَلُ سَانْدُوتْشٍ جَمِيعًا، فَابْتَسَمَ وَشَعَرَ بِالخَجَلِ قَلِيلًا، أَمَّا سُهَا فَقَالَتْ: (أَجْمَلُ سَانْدُوتْشٍ تَأْكُلُهُ عَلَى الشَّاطِئِ هُوَ البَانِيه، سَانْدُوتْشِي الجَمِيلُ). فَقَالَ حُسَامٌ: (الحَمْدُ لَتَّكُلُهُ عَلَى الشَّاطِئِ هُوَ البَانِيه، سَانْدُوتْشِي الجَمِيلُ). فَقَالَ حُسَامٌ: (الحَمْدُ للَّهِ، الجِبْنَةُ خَفِيفَةٌ وَتُسَاعِدُنِي عَلَى النُّزُولِ إِلَى البَحْرِ وَالعَوْمِ بِرَشَاقَةٍ). فَنَادَى اللَّهُ سُهَا: (سُهَا، تَعَالَى هُنَا).



اقْتَرَبَ الأَبُ مِن ابْنَتِهِ قَائِلًا: (لِمَاذَا لَمْ تَأْخُذِي سَانْدُوتْشًا لأَخِيكِ؟). فَقَالَتْ اقْتَرَبَ الأَبْ مِن ابْنَتِهِ قَائِلًا: (لِمَاذَا لَمْ تَأْخُذِي سَانْدُوتْشًا لأَخِيكِ؟). فَقَالَ النَّانِيهِ يَا أَبِي، وَلِذَا سَآكُلُهُ وَحْدِي، أَمَّا حُسَامٌ فَلْيَأْكُلِ التُّونَةَ، فَأَنَا لا أُحِبُّهَا). فَقَالَ الأَبُ وَهُوَ حَزِينٌ: (أَنْتِ أَنَانِيَّةٌ يَا سُهَا، وَتَظْلِمِينَ أَخَاكِ).



لَمْ تَسْتَمِعَ سُهَا لِلأَبِ، وَبِمُجَرَّدِ أَنِ انْتَهَتْ مِنَ السَانْدُوتْشِ ذَهَبَتْ مَعَ الأَطْفَالِ، وَطلَبَتْ سَانْدُوتْشِ الخَاصِّ بِهَا قَائِلَةً: وَطلَبَتْ سَانْدُوتْشِ الخَاصِّ بِهَا قَائِلَةً: (الَّذِي يَأْكُلُ وَحْدَهُ يَقِفُ الطَّعَامُ فِي مَعِدَتِهِ، وَلا يُهضَمُ، تَفَضَّلِي). كُلُّ هَذَا يُلاحِظُهُ وَالِدُ سُهَا، وَيَزْدَادُ خَجَلًا وَحُزْنًا.



جَرَى هَانِي وَحُسَامٌ إِلَى البَحْرِ سُعَدَاءَ بَعْدَ أَنْ تَبَادَلا أَرْقَامَ هَاتِفِيْهِمَا، وَاتَّفَقَا أَنْ تَبَادَلا أَرْقَامَ هَاتِفِيْهِمَا، وَاتَّفَقَا أَنْ تَبَادَلا أَرْقَامَ هَاتِفِيْهِمَا، وَاتَّفَقَا أَنْ تَبْادَلا أَرْقَامَ هَا فَكَانَتْ تَلْعَبُ تَظَلَّ صَدَاقَتُهُمَا فِي القَاهِرَةِ بَعْدَ الرُّجُوعِ مِنَ المَصْيَفِ، أَمَّا سُهَا فَكَانَتْ تَلْعَبُ وَحُدَهَا، وَلَمْ تُشَارِكْ لَيْلَى فِي أَيِّ لُعْبَةٍ، بَلِ اسْتَوْلَتْ عَلَى كُلِّ الأَلْعَابِ حَتَّى إِنَّ وَحُدَهَا، وَلَمْ تَجِدْ جَرْدَلَ بَحْرٍ وَلا سَلَّةً وَلا جَارُوفًا.. كَمَا أَخَذَتْ سُهَا الصَّدَفَ لِتَلْعَبِ لِيهِ وَحْدَهَا، فَقَامَتْ لَيْلَى وَذَهَبَتْ لِتَجْلِسَ بِجِوَارِ أُمِّهَا.



بَعْدَ دَقَائِقَ كَانَ وَالِدُ لَيْلَى وَهَانِي قَدْ جَاءَ وَجَلَسَ بِجِوَارِهِمْ صَامِتًا، ثُمَّ جَاءَ مُبَاشَرَةً مُدِيدُ الشَّاطِئِ وَكَلَّمَ وَالِدَ حُسَامِ، وَوَضَّحَ لَهُ أَنَّ مَكَانَهُ أَمَامَ المِيَاهِ مُبَاشَرَةً مُدِيدُ الشَّاطِئِ وَكَلَّمَ وَالِدَ حُسَامِ، وَوَضَّحَ لَهُ أَنَّ مَكَانَهُ أَمَامَ المِيَاهِ مُبَاشَرَةً مَدْنُوعٌ؛ لأَنَّهُ يَمْنَعُ عَنِ الآخرِيينَ مُتْعَةَ السَّيرِ عَلَى الرِّمَالِ بِجِوَارِ مِياهِ البَحْرِ، كَمَا يَمْنَعُ سُهُولَةَ حَرَكَةِ المُصَيِّفِينَ بَيْنَ المَنَاضِدِ وَالبَحْرِ.



وَقَبْلَ أَنْ يُدَافِعَ الرَّجُلُ عَنْ تَصَرُّفِهِ نَظَرَ إِلَى سُهَا وَهِيَ تَلْعَبُ وَحِيدةً وَقَدْ أَخَذَتْ كُلَّ اللَّعَبِ، وَلَكِنَّهَا وَحِيدَةٌ لا يُحِبُّهَا أَحَدٌ، وَنَظَرَ إِلَى الشَّاطِئِ فَوَجَدَ حُسَامًا يَلْعَبُ مَعَ هَانِي بِفَرْحَةٍ، وَتَذَكَّرَ خِلافَهُ الدَّائِمَ مَعَ أُخْتِهِ الَّذِي يَنْتَهِي لِصَالِحِهَا دَائِمًا بِسَبِ شِدَّةٍ أَنَانِيَتِهَا، فَاعْتَذَرَ لِلجَمِيعِ.



أَسْرَعَ حُسَامٌ لِيَنْقِلَ المِنْضَدَةَ مَعَ أَبِيهِ لِيَكُونُوا بَعِيدًا عَنِ الشَّاطِئِ.. وَبَعْدَ أَنْ رَتَّبَ حُسَامٌ مَعَ أَبِيهِ كُلَّ شَيءٍ اسْتَأْذَنَ أَبَاهُ لِيَأْكُلَ سَانْدُوتْشَ تُونَةٍ مَعَ هَانِي صَدِيقِهِ، فَوَافَقَ الأَبُ. وَجَاءَتْ سُهَا غَاضِبَةً مِمَّا حَدَثَ؛ كَيْفَ يُنَفِّدُ وَالِدُهَا كَلامَ مَدِيقِهِ، فَوَافَقَ الأَبْ. وَجَاءَتْ سُهَا غَاضِبَةً مِمَّا حَدَثَ؛ كَيْفَ يُنَفِّدُ وَالِدُهَا كَلامَ مُدِيرِ الشَّاطِئِ؟! فَابْتَسَمَ الأَبُ قَائِلًا: (تَعَلَّمِي مِنَ الآنَ يَا ابْنَتِي أَنَّ الصَّوَابَ لابُدَّ مُديرِ الشَّاطِئِ؟! فَابْتَسَمَ الأَبُ قَائِلًا: (تَعَلَّمِي مِنَ الآنَ يَا ابْنَتِي أَنَّ الصَّوَابَ لابُدَّ مُدِيرِ الشَّاطِئِ؟! فَابْتَسَمَ الأَبُ قَائِلًا: (تَعَلَّمِي مِنَ الآنَ يَا ابْنَتِي أَنَّ الصَّوَابَ لابُدَّ أَنْ نَخْضَعَ لَهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَصْلَحَتِنَا، حَقُّ الآخَرِيينَ عَلَيْنَا مِثْلُ أَنْ نَخْضَعَ لَهُ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَيْسَ بِمَصْلَحَتِنَا، حَقُّ الآخَرِيينَ عَلَيْنَا مِثْلُ حَقِّنَا عَلَى أَنْفُسِنَا). ثُمَّ اعْتَذَرَ وَالِدُ سُهَا لأُسْرَةِ هَانِي، وَطَلَبَ وَالِدُ هَانِي مِنْهُ أَنْ يَشْرَبًا مَعًا شَايًا سَاخِنًا.



